



#### قصص في الطَّاعةِ

#### الطَّائِعَاتُ

لَمَّا نَزَلَ قَوْلُ اللَّه - عَنَّ وَجَلَّ - الَّذِي يَامُرُ فِيهِ المؤمنات بارْتداء الخِمار (وَهُو تَوْبُ يغطِّي الرَّاسَ وفَتْحَةَ الصَّدرِ) قال بارْتداء الخِمار (وَهُو تَوْبُ يغطِّي الرَّاسَ وفَتْحَةَ الصَّدرِ) قال تعالى : ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضَنَ مِنْ أَبْصَدرِهِنَ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا بُدِينَ تعالى : ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَدرِهِنَ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا بُدِينَ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ .

وَكَانَ الرَّجُلُّ مِنْ الصَّحَابَةِ إِذَا أَخْبَرَ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِهِ بِهَــَذِهِ الآيــةِ يُسَارِعْنَ إلى تَنْفيذِ أَمْرِ اللَّهِ،

تَقُولُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةً \_ رَضِي اللَّهُ عَنْها \_ : يَوْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولَ، لَمَّا أَلْـزَلَ اللَّـهُ: ﴿ وَلَيَضْرِيْنَ يَخْدُونِنَ عَلَى جُبُوبِينَ ﴾ شَـقَفْنَ مُـرُوطَهُنَ (الْمُرْطُ: كِسَاءٌ تَلُفُّهُ الْمَرْأَةُ حَـوْلَ رَأْسِهَا» فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.



## طَّاعَةً وَزُوَاجً

كَانَ جُلَيْبِيْبٌ - رَضِي اللّهُ عَنْه - رَجُلاً فَقيراً، فَخَطَبَ لَـهُ النّبِيُّ ﷺ ابْنَةَ رَجُل ِ مِنْ الأنْصَارِ، فَتَـرَدَّدَ الأَنْصَارِيُّ، وَقَـالَ للرَّسُول ﷺ أَشَاورَ أُمَّهَا.

فَلَمَّا ذَهَبَ الأَنْصَارِيُّ إلى بَيتِهِ أَخْبَرَ امْرَأْتَهُ بِـالأَمْرِ، فَلَـمْ تُوافِقْ على زَوَاجِ جُلَيبِيبٍ مِنِ ابْنَتِهَا.

فَقَامَ الأَنْصَارِيُّ لِيذْهَبَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيُخْبِرَهُ بِمَا قَالَتْ أُمُّ الفَتَاةِ، فَخَرَجَتِ البِنْتُ، وقَالَتْ: مَنْ خَطَبَنِي إليكُمْ؟ فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّهَا.

فَقَالَتُ الفَتَاةُ: أَتَرُدُّونَ على رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُ! ادْفَعُونِي إليهِ فَإِلَّهُ لَنْ يُضَيَّعَنِي.

فَذَهَبَ الأَنْصَارِيُّ إلى الرَّسُولِ ﷺ، وأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتِ الْفَتَاةُ

فَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ ﷺ جُلَيبِيباً، فَبَارَكَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْفَتَاةِ؛ لِحُسْنِ طَاعَتِهَا لأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.



### خَاتَمُ الذَّهَبِ

ذَاتَ يوم، رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يلْبَسُ خَاتَماً مِنْ ذَهَب، فَنَزَعَ الخَاتَمَ مِنْ إصبَعِ الرَّجُـلِ ورَمَاهُ، وقَالَ لَـهُ: «يَعْمَدُ أُحَدُكُمْ إلى جَمْرَة مِنْ نَارِ فَيطْرَحُهَا في يَده».

فَلَمَّا انْصَرَفَ الرَّسُولُ ﷺ طَلَبَ أَحَدُ الصَّحَابَةِ مِنْ الرَّجُلِ أَنْ يَاخُذَ خَاتَمَهُ لِينْتَفِعَ بِهِ أَوْ يَبِيْعَهُ وَيَاخُذَ ثَمَّنَهُ، الرَّجُلِ أَنْ يَاخُذُ خَاتَمَهُ لِينْتَفِعَ بِهِ أَوْ يَبِيْعَهُ وَيَاخُذَ ثَمَّنَهُ، فَوَقَدْ طَرَحَهُ فَرَفَضَ الرَّجُلُ فَوَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ.

وَلَـمْ يَكُـنِ النَّبِيُّ ﷺ قَـدْ نَهَـى الرَّجُـلُ عَـنِ الانْتفَاعِ بِالْخَاتَمِ، وإِنَّمَا نَهَاهُ عَنْ لِبْسِهِ، وَلَكِنَّ الصَّحَابِي فَعَلَ ذَلِكَ حُبَّاً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَزِيادَةً فِي طاعَته

وَذَلِكَ لأَنَّ الذَّهَبَ يَحْرُمُ لِبْسُهُ على الرِّجَـالِ، وَلَكِنَّـهُ حَلاَلٌ لِلنِّسَاءِ، وَيَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يَسْتَعْمِلْنَهُ للزِّينَةِ والتَّجَمُّلِ.



### فُضِيلَةُ الطَّاعَةِ

كَانَ جَيشُ الْمُسْلِمِينَ يَقَاتِلُ جَيشَ الرُّومِ فِي بِلادِ الشَّامِ
بِقِيادَة خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رَضِي اللَّهُ عَنْه، فأرسَلَ أَمِيرُ المُومِنِينَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - رِسَالَةً إلى خَالدِ مَع أَبِي عُبَيدَة بْنِ الجَرَّاحِ - رَضِي اللَّهُ عَنْه -، يَأْمُرُهُ فِيها أَنْ يَتْرُكَ قِيادَةَ الجَيش، ويسلَمها الأبي عُبَيدة.

فَلَمَّا وَصَلَ أَبُو عُبَيدَة - رَضِي اللَّهُ عَنْه - إلى الشَّامِ وَجَـدَ أَنَّ الْمَعْرَكَةَ مَعَ الرُّومِ قَدْ بَدَأْتُ، فَـالْتَظَرَ حَتَّـى الْنَهَـى الْقِتَـالُ والْتَصَرَ الْمُسْلِمُونَ، ثُمَّ سَلَّمَ الرِّسَالةَ لِخَالَد رَضِي اللَّهُ عَنْه.

فَلَمَّا قَرَأَ خَالدٌ الرِّسَالةَ لَمْ يَتَرَدَّدْ لَحْظةً فِي طَاعَةِ الْخَليفَةِ، وَتَنْفِيذَ أَمْرِهِ، وَسَلَّمَ أَبِا عُبَيدَةَ فِيادَةَ الجَيشِ. وصَارَ خَالِـدٌ جُنْديًّا كَعَامَّةٍ جُنُودِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يمنَعْهُ عَزْلُهُ عَنِ القِيادَةِ مِنْ مُوَاصِلَة الْجِهَاد.

وَهَكَذَا كَانَ خَالِدٌ نُمُوذِجاً حَسناً لِطَاعَةِ الْمُسْلِمِ لأَمِيرِهِ، والامْتثَال لأَوَامِره.

\*\*\*

# وَصِيَّةٌ بِالطَّاعَةِ

ذَاتَ يوم، صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصَّبْحَ، ثُمَّ تَوَجَّهُ إلى الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ، وخَطَبَ فِيهم، ووعَظَهُمُ، فَبَكُوا. فَقَالَ قَائلٌ: يا رَسُولُ اللَّه! كَانَّ هَذِه مَوْعِظَةً مُودَّع، فَمَاذَا تَعْهَدُ إلينَا؟

فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ ﴿أُوصِيكُمْ بِتَفُوى اللَّهِ، والسَّمْعِ والطَّاعَةِ (يَقْصِدُ بِـذَلِكَ طَاعَةَ وَلِيُّ الأَمْرِ أَوِ الْحَاكِمِ أَوِ الْمَسْؤُولِ)، وإنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتلافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الخُلْفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّينَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا، وعَضَّوا عليها بِالنَّوَاجِدُ (الأَسْنَان).

وإِيَّاكُمْ ومُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً، وكُلَّ بِدْعَةً ضَلالَةٌ». وفي هذه الوَصيَّة نَرَى أَهَمَّيةَ طَاعَةِ الحَاكِمُ فِيمَا لا يَعْضِي اللَّـهَ، وطَاعَةِ اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ باتَباع سُنَّةِ رَسُولِ اللَّـهِ ﷺ، والتَّشَبُّهِ بِالْصَّحَابَةِ وأَفْعَالِهِم رِضُوْانُ اللَّهِ عليهِمْ أَجْمَعِينَ.

#### الأميران

اختار رَسُولُ الله عِنْ عَمْرُو بْنَ العَاصِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - لِيَكُونَ أَمِيرًا عَلَى جَيشِ اللَّهُ عَنْهُ - لِيَكُونَ أَمِيرًا عَلَى جَيشِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَوْقِعَةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ، فَلَمَّا وَصَلَ عَمْرُوْ بِاللَّجِيشِ ورَأَى كَثْرُةَ الأَعْدَاءِ، أَرْسَلَ إلى النَّبِيِّ ﷺ يَظْلُبُ مِنْهُ مَدَداً. بِاللَّجَيشِ ورَأَى كَثْرُةَ الأَعْدَاءِ، أَرْسَلَ إلى النَّبِيِ ﷺ يَظْلُبُ مِنْهُ مَدَداً فِي عَبَيْدَةً فَارْسَلَ إليهِ الرَّسُولُ ﷺ وَالمَّهُ الرَّسُولُ ﷺ الأَوْلِينَ بِقِيادَةٍ أَبِي عَبَيْدَةً بْنِ الجَرَّاحِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - ، وأَمَرَهُ الرَّسُولُ ﷺ أَلاَ يَخْتَلِفَ مَعَ عَمْرُو

فَلَمَّا قَدِمَ مَدَدُ الْمُهَاجِرِينَ على عَمْرِو قَالَ لَهُمْ اللهُ أَمِيرُكُمْ فَقَالَ المُهَاجِرُونَ : بَلْ أَلْتَ أَمِيرُ أَصْحَابِكَ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ الميرُ المُهَاجِرِينَ فَقَالَ عَمْرُو على مَوْقفِهِ عَمْرٌو : إِنَّمَا أَنْتُمْ مَدَدُ مُدَدِثَةً فَلَمَّا رَأَى أَبُو عُبَيدة إصرارَ عَمْرِو على مَوْقفِهِ تَذَكَّرَ وَصَيَّةَ الرَّسُولِ ﷺ أَلاَ يَخْتَلِفُ مَعَ عَمْرُو ، فَقَالَ لَهُ : تَعْلَمُ يا عَمْرُو ؛ تَذَكَّرَ وَصَيَّة الرَّسُولِ ﷺ أَلاَ يَخْتَلِفُ مَعَ عَمْرُو ، فَقَالَ لَهُ : تَعْلَمُ يا عَمْرُو ؛ أَنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إلي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ قَالَ : ﴿إِذَا قَدِمْتَ على صَاحِبِكَ فَتَطَاوَعَا» ؛ وإنَّكَ إِنْ عَصْبِينِي لأَطِيعَتَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ أَبُو عُبَيدَةَ الإمارَةَ لعَمْرُو خَشْيةَ أَنْ يَعْصِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَو تَحْدُثُ فِيْنَةٌ فِي جَيشِ الْمُسْلِمِينَ .

#### ضوابط الطَّاعَةِ

اختار المُسلِمُونَ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ خَلِيفَةَ للرَّسُولِ اللَّهُ ، وَاثْنَى عليه بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، فَقَامَ لِيخْطُبَ فِي الْمُسْلِمِينَ ، فَحَمِدَ اللَّه ، واثْنَى عليه بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ ، فإنِّي قَدْ وَلَيْتُ عليكُمْ ولَسَتُ بخَيرِكُمْ ، فإنْ أَسَاتُ فَقَوْمُونِي الصَّدُقُ مَنْجَاةً ، والكَدْبُ فإنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي ، وإن أَسَاتُ فَقَوْمُونِي الصَّدُقُ مَنْجَاةً ، والكَدْبُ خيانَة والضَّعيفُ مِنكُمْ قَوي عندي حتى أَزيح عَلَّتُهُ لأزيل شدَّتُهُ ومَحْنَتُهُ ) إنْ شَاءَ الله ، والقوي في عندي حتى آخُدُ مِنهُ الحق إن شاء ومَحْنَتُهُ ) إنْ شَاءَ الله ، والقوي في سَبِيلِ الله إلا ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بالذَّلُ ، ولا يَشِيعُ قَومٌ الجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ إلا ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بالذَّلُ ، ولا يَشِيعُ قَومٌ الفَّهُ إلاَ عَمْهُمُ الله بالبَلاء ، أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهُ ورَسُولَهُ ، فَلا طَاعَةَ لَى عليكُمْ ».

وهَكَذَا وَضَّحَ أَبُو بَكْرٍ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ لِلْمُسْلِمِينَ ضَوَابِطَ طَاعَةِ وَلِيُّ الأَمْرِ فِي ظِلِّ طَاعَة اللَّهِ ·

### الأَمِيرُ والثَّارُ

أرسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ عَلْقَمَةَ بْنَ مِحْرِزٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - قَائداً على سَرِيَّة (جُزْء مِنَ الْجَيشِ). وَفِي الطَّرِيقِ ، أَرْسَلَ عَلْقَمَةُ مَجْموعَةٌ مِنَ الْجَيشِ إلى جِهة أُخْرَى ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ حُذَافَةً - رَضِي اللَّهُ عَنْه - أميرًا عَلَيهِمْ ، وكَانَ عَبْدُ اللهِ رَجُلاً مَرِحاً يحبُّ الدُّعَابَةَ والْمزَاحَ.

وَأَثْنَاءَ الطَّرِيقِ ، تَوَقَّفَ عَبْدُ اللهِ وَمَنْ مَعَهُ وَنَزَلُوا لِيسْتَرِيحُوا ، فَأَوْقَدُوا نَاراً ، وكَانَتْ فُرْصَةً لِعَبْد الله لِيُمَارِسَ بَعْضَ مُدَاعَبَاتِهِ ، فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ : أليسَ لِي عَلَيكُمُ السَّمْعَ والطَّاعَةَ ؟ قَالُوا : بَلَى .

وهُنَا فَاجَأَ عَبْدُ اللَّهِ الجَمِيعَ بِأَنْ أَمَرَهُمْ أَنْ يُلْقُوا بِأَنْفُسِهِمٍ فِي النَّارِ طَاعَةً لأميرِهِمْ فَلمَّا رَأَى الأمِيرُ ذَلِكَ مَنْعَهُمْ ، وقَالَ : إنَّمَا كُنْتُ أَضْحَكُ مَعَكُمْ .

فَلَمَّا عَادَ الفَوْمُ ذَكَرُوا مَا حَدَثَ لَرَسُولِ اللهِ ﷺ.
فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلا تُطِيعُوهُ».



#### الابننُ العَاصِي

دَعَا نُوحٌ \_ عليه السَّلامُ \_ قَوْمَهُ إلى عِبَادَةِ اللَّهِ \_ تَعَالى \_ مُدَّةً طَوِيلةً مِنَ الزَّمَنِ، فَلَمْ يَسْتَجِبْ لَـهُ إِلاَّ القَليلِ مَنْهُمْ، واسْتَمَرَّ البَاقُونَ فِي كُفْرِهِمْ وعِصْيانِهِمْ، فَدَعَا نُوحٌ \_ عليهِ السَّلامُ \_ رَبَّهُ أَنْ يُهْلِكُ الكَفَّارَ، فَأُوحَى اللهُ إليه أَنْ يَصْنَعَ سَفِينَةً، فَلَمَّا انْتَهَى نُوحٌ مِنْ صُنْعِ السَّفِينَةِ، أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَرْكَبَهَا هُوَ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ، وأَنْ يأخُذَ مَعَهُ مِنْ كُلِّ شَيء زَوْجَينِ اثْنَين.

وَفَعَلَ نُوحٌ \_ عليه السَّلامُ \_ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ ، وأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ مَطَراً شَدِيداً، وتَفَجَّرَ المَاءُ مِنْ الأرْضِ، وارْتَفَعَ المَاءُ، وحَمَـلَ السَّفينَةُ وسَارَ بِهَا.

وكَانَ لِنُوحٍ \_ عليه السَّلامُ \_ ابنٌ كَافِرٌ، فَنَادَاهُ: ﴿ بَنُهُنَّ آرَكَ بَهُ مَعَنَا وَلَا نَكُن مَّعَ ٱلكَفِرِينَ ﴾ [هود: ٤٢]. لَكِنَّ الابْن العَاصِي أَصَرً على كُفْرِه بِالله، وَعَدم طاعته لأبيه، وقَالَ لَهُ: ﴿ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبُلِ يَعْصِمُ إِلَى مَنَاوَى إِلَى جَبُلِ يَعْصِمُنِي مِن آمَرِ ٱلنَّاءَ ﴾ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: ﴿ لَا عَاصِمُ ٱلْيُومَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلّا مَن رَجِعً ﴾ ، وارْتَفَعَ الْمَاءُ، فَغَرِقَ الابْنُ العَاصِي مَعَ الكَافِرينَ.



### سُجُودُ المَلاثِكَةُ

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ - تَعَالَى - آدَمَ -عليه السَّلامُ - أَمَرَ الملائكَةَ أَنْ تَسْجُدَ لَهُ، فَاطَاعَتِ المَلائكَةُ أَمْرَ اللَّهِ، فَسَجَدُوا جَمِيعًا، إلاَّ إِبْلِيسَ، فَإِنَّهُ عَصَى أَمْرَ اللَّهِ، وَرَفَضَ أَنْ يسْجُدُ لآدَمَ عليهِ السَّلامُ. السَّلامُ.

فَطَرَدَ اللَّهُ إِبْلِيسَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَزَاءَ عِصْيانِهِ لأَمْرِ اللَّهِ. وأَسْكَنَ اللَّهُ آدَمَ ـ عليهِ السَّلامُ ـ وزَوْجَهُ الجنَّةَ، وأَمَرَهُمَا أَلاَّ يأْكُلاَ مِنْ شَجَرَةِ مُعَيَّنَةٍ.

فَلَمَّا رَأَى إِبْلِيسُ ذَلِكَ، أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُمَا مِنَ الجَنَّةِ، فَوَسْوَسَ إليهِمَا أَنْ يَأْكُلاً مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نَهَاهُمَا اللهُ عَنْهَا، وادَّعَى أَنَّهُ نَاصِحُ لَهُمَا.

فَعَصَى آدَمُ -عليه السَّلامُ - رَبَّهُ، وأكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ، فأخْرَجَهُمَا اللهُ مِنْ الجَّنَّةِ، وأَسْكَنَهُمَا الأرْضَ جَزَاءَ عِصْيانِهِمَا أَمْرَ اللَّهِ.



### نَهْيٌّ وَطَاعَةٌ

عِنْدَمَا نَزِلَتُ آية تُحْرِيمِ الخَمْرِ ﴿ يَا أَيُّا الْذِينَ اَمَنُوا إِنَّنَا الْفَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَنْامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَيْنِ فَأَجْعَنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾ خَسرَجَ مُنساد يُنَادي في الأسواق والضَّوَاحي ، يُخْبِرُ الْمُسْلمينَ بتَحْرِيم الْخَمْرِ.

وفي هَذَا الوَقْت ، كَانَ آنسُ بْنُ مَالِك \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ يَسْقِيْ القَّهُ عَنْه \_ يَسْقِيْ القَوْمَ خَمْراً فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه \_ ، فَقَالَ آبُو طَلْحَةَ لَانَس : أُخْرُجُ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟

فَخَرَجَ أَنُسٌ فَوَجَدَ الْمُنَادِي يقُولُ : أَلا إِنَّ الْخَمْرَ حُرَّمَتْ .

فَدَخَلَ أَنَسٌ وأَخْبَرَ القَوْمَ ، فَتَرَكَ أَبُو طَلْحَةً مَا بِيدِهِ ، وأَمَرَ أَنَسَاً أَنْ يَسْكُبَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْخَمْرِ ، فَسَكَبَهَا أَنَسٌ ، وكَذَلِكَ فَعَلَ كُلُّ مَـنُ كَانَ عِنْدَهُ خَمْرٌ ، فَمَلاَتِ الْخَمْرُ طُرُقَ المدينَة .

#### سَاعَةُ الْحِصَارِ

أَثْنَاءَ حِصَارِ الْمُشْرِكِينَ لِلْمَدِينَةِ فِي غَزْوَةِ الْأَخْزَابِ ، طَلَبَ النَّبِيُّ فِي غَزْوَةِ الْأَخْزَابِ ، طَلَبَ النَّبِيُّ فِي عَزْوَةِ الْأَخْزَابِ المَشْرِكِينَ ، قَائلاً : 
سَمَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ ، ثُمَّ يرْجِعُ ، أَسْالُ اللَّهَ 
عَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ ، ثُمَّ يرْجِعُ ، أَسْالُ اللَّهَ 
عَنَالِي \_ أَنْ يَكُونَ رَفِيقِيْ فِي الْجَنَّةِ » فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ .

فَنَادَى ﷺ حُلْيَفَةً بْنَ اليَمَانِ ﴿ ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ احُلْيَفَةً ، اذْهَبُ فادْخُلُ فِي القَوْمِ ، فَانْظُرُ مَاذَا بِصَنْعُونَ ،وَلاَ تُحْدِثِنَ شَيئًا حتى تَأْتِيَنَا ». فَأَطَاعَ حُذَيْفَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَذَهَبَ إلى مُعَسَّكَرِ الْمُشْرِكِينَ، وَعَرَفَ أَخْبَارَهُمْ وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ رَأَى أَبَا سُفْيانَ قَائِدَ المَشْرِكِينَ يَقِفُ بِمُفْرَدِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَرْمِيَهُ بِسَهُم فَيقَتُلَهُ، ولَكَنَّهُ تَذَكَّرَ وصيتة الرَّسُولِ ﴿ وَلَكِنَّهُ بَلَا يَفْعَلَ شَيئاً حَتَّى يَأْتِيَهُ، فَلَمْ يَقْتُلُ آبَا سُفْيانَ طَاعَةً لأَمْرِ النَّبِي إليه بَأَلاً يَفْعَلَ شَيئاً حَتَّى يَأْتِيَهُ، فَلَمْ يَقْتُلُ آبَا سُفْيانَ طَاعَةً لأَمْرِ النَّبِي ﴾

#### طَّاعَةٌ وَفِدَاءٌ

ذَاتَ لَيلَة، رَأَى نَبِيُ اللهِ إِبْرَاهِيمُ الخَلِيلُ عليهِ السَّلامُ - فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ يَذَبُحُ ابْنَهُ الوَحِيدَ إِسْمَاعِيلَ - عليهِ السَّلامُ - وَتَكَرَّرَتُ هَلَهِ الرُّوْيَا، فَصَدَّقَهَا إِبْرَاهِيمُ - عليهِ السَّلامُ - وعَرَفَ أَنَّهَا وَحَيُ مِنَ اللَّهِ، وَأَنَّ اللهَ يُرِيدُ أَنْ يَخْتَبِرَهُ، فَنَادَى ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ - عليهِ السَّلامُ - وقَالَ لَهُ: ﴿ يَبُنَى إِنِهُ أَنْ يَخْتَبِرَهُ، فَنَادَى ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ - عليهِ السَّلامُ - وقَالَ لَهُ: ﴿ يَبُنَى إِنِهُ آرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي آنِهُ أَنْ يَخْتِبِرُهُ، فَنَادَى ابْنَهُ إِللهِ السَّلامُ اللهِ السَّلامُ اللهُ يَعْرَفُهُ وَقَالَ مَا تُوْمَرُ أَلَهُ مِنَ القَدْمِينَ ﴾ وقالَ طَاعَة لله: ﴿ يَتَأْبَتِ افْعَلَ مَا تُوْمَرُ أَلَهُ اللهُ مِنَ القَدْمِينَ ﴾ وأطَاعَ إِبْسراهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ أَمْسُ مَنَاهُ اللهُ مِن القَدْمِينَ ﴾ وأطَاعَ إِبْسراهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ أَمْسُ وَالسَّمَاعِيلُ أَمْسُ وَالسَّمَاعِيلُ أَمْسُ وَالسَّمَاعِيلُ أَمْسُ وَالسَّمَاعِيلُ أَمْسُ وَالسَّمَاعِيلُ أَمْسُ وَالسَّمَاعِيلُ أَمْسُ وَاللَّهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ - السِّكُيْنَ، واسْتَعَدُّ لِلنَهُ وَلَكُنَهُ سَمِعَ صَوْتًا يَنَادِيهِ وَ فَيَابَوهِ مِنْ الْفَدِي وَلَكُنَهُ مَنْ الْمُغَامِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى الْمُعْرِينَ الْمُعْرَالُهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَالَى اللهُ العَلَمُ اللهُ المُعْلِيلُهُ اللهُ ا

وَأَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ كَبْشاً عَظِيماً؛ فِدَاءً لإسْمَاعِيلَ - عليهِ السَّلامُ - لِحُسْنِ طَاعَتِهِ، واسْتِجَابَتِهِ لأَوَامِرِ رَبِّهِ.

# عِصْيَانٌ وَهَزِيمَةً

في غَزْوَةٍ أُحُدٍ ، قَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ جَيشَ المُسْلَمِينَ ، وأَمَرَ جَمَاعَةً مِنَ الرُّمَاةِ (الذِينَ يَقْدُفُونَ السِّهَامَ) أَنْ يَصْعَدُوا فَوْقَ جَبَـلِ أُحُد ؛ لِيَحْمُوا المُسْلِمِينَ مِنَ الخَلْفِ ، وأَلاَّ يَتُرْكُوا أَماكِنَهُمْ مَهْمَـا حَدَّثَ.

واشْتَدَّ القَتَالُ ، وانْتَصَرَ المسلمُونَ فِي البِدَايةِ ، فَفَرَّ الأَعْدَاءُ مِنْ أَمَامِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَى الرَّمَاةُ أَنَّ المُشْرِكِينَ فَرُّوا ظَنُوا أَنَّ المَعْرِكَةَ مَنْ أَمَامِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَى الرَّمَاةُ أَنَّ المُشْرِكِينَ فَرُّوا ظَنَّوا أَنَّ المَعْرَكَةَ قَدَ انْتَهَتَ ؛ فَتَرَكُوا أَمَاكِنَهُمْ ، ونَزَلُوا لِيجْمَعُوا الغَنَائِمَ الَّتِي تَركَهَا المُشْرِكُونَ ، فَذَكَّرَهُمْ أَمِيرُهُمْ بِأُوامِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمْ يَسْمَعُوا ، وذَهَبُوا مِنْ أَجْلِ الغَنَائِمِ .

فَلَمَّا رَأَى فُرْسَانُ قُرَيشِ أَنَّ رُمَاةَ المسْلِمِينَ قَدْ نَزَلُوا مِنْ فَوْقِ الْجَبَلِ رَجَعُوا وَهَاجَمُوا الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْخَلْفِ؛ فَهَزَمُ وهُمْ، وهَكَذَا كَانَ عَدَمُ طَاعَةِ الرُّمَاةِ لأَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ سَبَبَاً فِي هَزِيهمةِ الْمُسْلِمِينَ.



# الصَّحَابِيُّ الطَّائِعُ

ذَاتَ يوْم، ذَهَبَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً \_ رَضِيَ اللّهُ عَنْه \_ الله مَسْجِدِ الرّسُولِ عِنْه، فَلَمَّا اقْتَرَبَ مِنَ المسْجِدِ سَمعَ الرّسُولَ عِنْهُ وَهُو يَخْطُبُ فِي المسْلِمِين: «إجْلِسُوا».

فَجَلَسَ عَبْدُ اللَّهِ مَكَانَهُ طَاعَةٌ لأَمْـرِهِ ﷺ، بِـرَغْمِ أَنَّـهُ لَـمُ يَكُنْ قَدْ وَصَلَ إلى المسْجِدِ، وظَلَّ جَالِساً حتَّى فَرَغُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خُطُبْتِه.

وكَانَ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ لأَنَّهُ رأى بَعْضَ المُسْلِمِينَ وَاقِفِينَ أَثْنَاءَ الخُطْبَةِ.

فَقِيْلَ للنَّبِيِّ ﷺ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ذَلِكَ ابْنُ رَوَاحَةَ سَمِعَكَ وَأَنْتَ تَقُولُ للنَّاسِ: إجْلِسُوا؛ فَجَلَّسَ فِي مَكَانِهِ.

فَقَالَ النبيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصاً علَى طَوَاعِيَةِ اللَّهِ، وطَوَاعِيَةِ رَسُولِهِ».

\* \* \* \* \*

### قِصَصٌ فِي الطَّاعَةِ

الطَّاعَةُ خُلُقٌ عَظِيمٌ، إَمَرَنَا اللَّهُ بِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ الطَّاعَةُ خُلُقٌ عَظِيمٌ، إَمَرَنَا اللَّهُ بِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ السَّمْ الطَّاعَةُ وَيُمَا أَحَبَّ وكَرِهَ ﴿ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ فَلا سَمْعَ ولا طَاعَةً ﴾.

وطَاعَةُ اللّهِ هِي العَمَلُ بِكِتَابِهِ العَزِيزِ، وطَاعَةُ الرَّسُولِ ﷺ هِي التّباعُ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الدّينِ عَنْ رَبّهِ، وطَاعَةُ أُولِيْ الأَمرِ إِنَّمَا تَكُونُ فِي المَعْرُوفِ.
تَكُونُ فِي المَعْرُوفِ.

وَهَذِهِ القِصَصُ الَّتِي قَرَّانَاهَا تُقَدَّمُ لَنَا نَمَاذِجَ لِهَذَا الخُلُـقِ، لِنَتَعَلَّمَ مِنْهَا، وَنَاخُذَ مَا فِيهَا مِنْ عِبْرَةٍ وعِظَةٍ



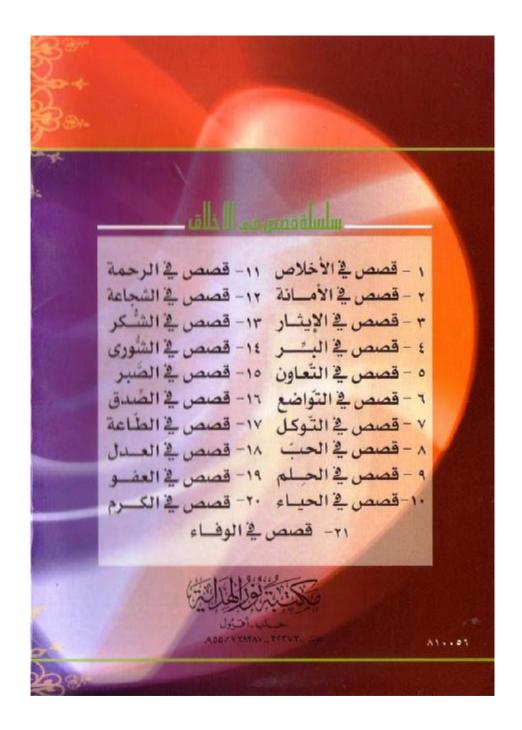